تَكُونِكُلِمُ خَيْمًا وَاجِدِهُ وَلا يَكُونِ مِنْكُمْ شَافِ كنكونوا كالبلز عمة والجدة وراى إجرانك ارسل الت فيكرما اخوف مريب احلاوبا اليهم شقاقا انا ذَا كِرُهُ لَكُرُومُ عُلِكُوهِ وَدلك الصّلم مزية ول انا مرج زب بولت ومنكم مزية ول إنا بن جرب كافا ومن مخرم بفول المام جرب افلوا ومنكم مُزِينُول الماهِزج زب المستبير، ولودُاك إَضَا بَحَزَّى المتبيج المميلِ بُولت في سَنبكُم اوبالتِم بولت الصَّغَمُ صِبعة المُعُوريَّة ؛ امّاانافا حِمدالله عِن الراضه اجدًا مِنكُم غير فركبته موسق وعَا بُوسَ ليلا يُعُوك مَا يِلْ آنِ صَنِعُتُ أَجِدًا مِا سِمِي فَرْصَبَغُتُ ايضًا الْفِلِينِ اصطافانًا وكالعُلُو انتصبغت اجدًا غير هولاء ؟ ولمرسل المسيم للمورية والنبشير ولا يكة اللام للا يتعطل صليب الميني معان كرالم ليب عند الهالكين حَمَالَةُ وامَّا عندنا فِي مَعْفُرُ لا جَاءِ فُولِدُاللَّهِ

السّالةُ الأُولَاللها ما وريثوش وهي السّسانية في العساردة

مِنْ وَلِسْ لِلدَعُورَشُولِ بِسَنْوعِ المبتبيعِ عنته اللهِ وسُسْنًا بِسِّ اللهِ الجَهَاعَةِ اللهِ التي يَعُورُ بَيُوسُ الْمُدْعُوبِ الاطهار المقدسين سينوع المسيع مع جيع مَن بَدْعُوا بأسروبنا ببتوع المستبيرة فرلبلد لمفرولنا والنعفيم والسَّالُومْ الله ابينا، ومن بايسُّوع المبير ، ثماني الشكرالي عنكم في لحز علمة الله التي اوتيتموها بينوع المسير الديل سنعنين برف كالشئ في ولام وفي كُلُّ عَامِرٌ لَمَ يَعْقَت فِيكُمْ شَهَا دَهُ الْمِسْمِ الْكُمُ لُونَعْضُوا واحدة من واهبه والقد تنوقعون طفور وتابشوع المبيع الذي هُوُ يُبَيِّرُكُو عَلَا عَانَكُم اللَّهَا فَبَوْ حِتَى تكونوا الإلوم في موم رتبابيتوع المتبير الالله مجت صَادِقُ الذِيهِ وُعِيْمُ السَّرِكَةِ آبَدِينُوعِ المِسْمِ